إِلَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجَـٰ مَعَنَّكُوۡهَ إِلَىٰ يَوۡمِ الْقِيَامَةِ لَا رَبِّبَ فِيكِّ وَمَنَ اَصَدَقُ مِزَ اللَّهِ حَدِيثًا ٥ فَمَا لَكُرُ فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَ تَيْن وَاللَّهُ أَرَّكُسَهُم عَا كُسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَـُدُواْ مَنَ اَضَلَّا أَلَّهُ وَمَنۡ يُّضَٰلِل اِللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا ۚ ۞ وَدُّواْ لَوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُواْمِنْهُمْۥٓ أُولِيَآءَ حَتَّى بُهَاجِرُواْ لِنِيلِ إِندَهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَخَذُوهُمُ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُّكُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ واْمِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ اِلَّا اَلذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَبِّنَكُرُ وَبَبِّنَهُم مِّيتَنَقُ اَوَّجَآءُ وَكُرْ حَصِرَتَ صُدُورُهُ مُءَ أَنَ تُيقَانِلُوُكُورَ أُو يُقَانِلُواْ قَوَمَهُمُ ۚ وَلَوَ شَآءَ أَلَّهُ لَسَلَّطَهُمُ عَلَيْكُم ۗ فَلَقَانَالُوكُو ۚ فَإِنِ إِعْتَزَلُوكُو فَلَمَ يُقَانِلُوكُورُ وَأَلْقَوَا اِلْيَكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَأَنَّهُ لَكُرُ عَلَبْهِمُ سَبِيلًا ۖ ۞ سَنَجِدُونَ ءَاخِرِ بنِ يُرِيدُونَ أَنَ يَامَنُوكُرُ وَيَامَنُواْ قَوَمَهُ مُ كُلِّمَا رُدُّواْ إِلَى أَلْفِئْنَةِ أَرُكِسُواْ فِبِهَا ۚ فَإِن لَّرِّيَعَ تَزِلُوكُرُّ وَيُلِقُواْ إِلَيَكُمُ ۖ السَّلَمَ وَيَكُفَنُّوَاْ أَيَّدِ بَهَهُمْ فَخَذُ وهُمَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيُّثُ ثَقِفَتُمُوهُمٌّ وَأُوْلَإِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمُ سُلَطَلْنَا مُّبِينَا ۗ ۞ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَنُ يَتَتْـثُلَ مُومِنًا ۚ إِلَّا خَطَئَا ۗ وَمَن قَتَكَ مُومِنًا خَطَئًا فَخَرْبِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَةٍ وَدِييَـةٌ مُّسَــلَّمَـٰةٌ ۚ إِلَىٰٓ أَهَــلِهِۦٓ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّ قُواْ ۚ فَإِن كَ اِنَ مِن قَوْمٍ عَدُّوِ لَكُمْ وَهُوَ مُومِنٌ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَ قَوْمٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَهُنَكُمْ وَبَهُنَهُمْ مِيَّنَاكُمْ فَادِيَةٌ مُنْسَلَّمَةٌ إِلَى أَهَـ لِهِ وَتَحَرِّبِرُ رَفَبَاةٍ مُّومِنَةً ٥

فَمَن لَرُ يَحَدِدُ فَصِيكَامُ شَهُرَيْنِ مُنْتَابِعَيْنِ تَوَبَةَ مِزَاللَّهُ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيــمَّا حَكِيكًا ۞ وَمَنْ يَقَـٰثُلُ مُومِنَا مُّتَعَكِمِدًا فَجَـزَآ وُهُۥ جَهَنَّـمُ خَـللِدًا فِبهَا وَغَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ و وَأَعَـدَّ لَهُ وعَذَابًا عَظِيمًا ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنْوًاْ إِذَا ضَرَبَتُمْ فِي سَبِيلِ اِللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ ۖ وَلَا تَقُولُوا ۗ لِمِنَ ٱلْقِلَ إِلْيَّكُمُ السَّلَمَ لَسُتَ مُومِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ أَكْحَيَوْةِ الْأُنْبِ فَعِندَ أَللَّهِ مَعْنَانِمُ كَيْرَةٌ ۖ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبَـٰلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمرُ فَتَبَيَّنُوٓا ۚ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِمَا نَعَـُمَكُونَ خِبِيرًا ۞ لآيسَتَوِے اِلْقَاعِدُونَ مِنَّ اَلْمُؤْمِنِينَ غَيْرَا ُوْلِے اِلصَّرَرِوَالْجُلِهِدُ و نَ في سَبِيلِ إِللَّهِ بِأُمُولِكِمْ وَأَنْفُسِمٌ ۗ فَضَّلَ أَللَّهُ الْجُلِهِدِينَ بِأُمُولِكِمْ وَأَنفُسِهِ مَ عَلَى أَلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ اَللَّهُ أَكُسُبُكُّ وَفَضَلَ أَلَّكُ ۚ الْجُهِدِينَ عَلَى أَلْقَاعِدِينَ أَجُرًا عَظِمًا ۞ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَجِمًّا ۞ إِنَّ أَلَذِينَ تَوَفِّبِهُمُ الْمُلَإِكَةُ ظَالِمِے أَنَفُسِهِمِّ قَالُواْ فِهِمَ كُنتُمِّ قَالُواْ كُنَّا مُسْنَضُعَفِينَ فِي إِلَارْضِ قَالُوَاْ أَلَرَ تَكُنَ اَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهُاجِرُواْ فِبِهَا ۚ فَأَوُلَإِكَ مَأْ فِيهُمُ جَمَنَّمُ وَسَآءَ تَ مَصِيرًا۞الَّا أَلْمُسْنَضُعَفِينَ مِنَ أَلْرِجَالِ وَالنِّسَاءِ وَا لُوِلْدَانِكُ يَسَتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُ ونَ سَبِيلَا ۗ ۞ فَأَوْلَإِكَ عَسَى لَلَّهُ أَنْ يَعَ فُوَعَنَّهُمْ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ وَمَنْ يُهَاجِدً

## الثمن الثالث من الحزب العاشر

وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ أِللَّهِ يَجِدُ فِي أَلَارُضِ مُرَاغَماً كَثِيرًا وَسَعَةٌ وَمَنْ بَجُغُهُمْ مِنْ بَبْتِهِۦمُهَاجِرًا إِلَى أَلْتَهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُذَرِكُهُ اَلْمُوَتُ فَقَـَدُ وَقَعَ أَجِّرُهُۥ عَلَى أَلْلَهُ ۚ وَكَانَ أَلَّلَهُ غَفُورًا رَّحِبَمَا ۖ ۞ وَإِذَا ضَـرَبْتُمُ ۖ فِي اِلْارْضِ فَلَيُسَعَلَيْكُرُ جُنَاحٌ آن تَفْصُرُواْمِنَٱلصَّلَوْةِ إِنَ خِفُتُمُۥُ أَنۡ يَفۡنِنَكُمُ الدِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكِفِرِينَكَانُواْ لَكُمُ عَدُوّا مُّبِينَا ۞ وَإِذَا كُنتَ فِبهِمَ فَأَ قَمَتَ لَمُهُمُ ۚ الصَّلَوٰةَ فَلۡنَصُمُ طَآبِفَ أُ مِّنُهُ م مَّعَكَ وَلَيَاخُذُوٓا أَسُلِحَنَهُمُ ۚ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلَيَكُونُواْ مِنَ وَرَآءِكُمُ وَلْتَاتِ طَآيِفَةٌ اخْرِىٰ لَرَ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُواْ حِذُرَهُمْ مَ وَأُسْلِحَنَهُمْ ۚ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ تَغُفُلُونَ عَنَ اسْلِحَتِكُمُ وَأَمْتِعَتِكُرُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيُلَةً وَاحِدَةً وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُرُهُ إِن كَانَ بِكُوهُ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْ كُنتُم مَّرَضِيٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسۡلِحَنَكُمُ وَخُذُوا حِذۡرَكُمُۥٓ إِنَّ أَلَّهَ أَعَدَّ لِلْجُلْفِرِ بَنَ عَذَابًا مُّهِينًا ۞ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ۚ الصَّلَوٰةَ فَاذَّكُرُوا ۚ اللَّهَ قِيـَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۗ فَإِذَا آِطُمَأُ نَنتُمُ فَأَقِيهُ مُوا ۚ الصَّكَوٰةُ إِنَّ ٱلصَّكَوٰةَ كَانَتُ عَلَى أَلْمُومِنِينَ كِتَبَّا مَّوَقُوتًا ۞ وَلَا تَهِنُواْ فِ إِبْنِغَآءِ اِلْقَوَمِ إِن تَكُونُواْ تَالْمُونَ فَإِنَّهُمُ يَالْمُونَ كَحَمَا تَالْمُونَ وَتَرَجُونَ مِنَ أَلْلَهِ مَا لَايَرْجُونَ ۗ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا ۞

اِتَّا أَنْزَلُنَا إِلَيُّكَ أَلْكِ نَلْكِ غَلْبَ بِالْحَقِّ لِتَحَكُّمَ بَهْنَ أَلْنَّاسِ بِمِياً أَرِيْكَ أَلِنَهُ وَ لَا نَكُنُ لِلْغَا إِسِنِينَ خَصِيمًا ٥ وَاسْتَغُفِرِ اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِبَما ۗ ۞ وَلَا نُجَلِّدِ لُعَنِ الدِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُ مُوَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاتًا آثِبَمَا ﴿ فَ يَسُنَّخُهُ وَنَ مِنَ أَلْنَاسِ وَلَا يَسَنَّخُهُونَ مِزَ أَلَّهِ وَهُوَ مَعَهُ مُوةَ إِذْ يُبَتِيتُونَ مَا لَا يَرُضِيٰ مِنَ أَلْقَوُلِ وَكَانَ أَللَّهُ بِمَا يَعُمَاوُنَ مُحِيطاً ۞ هَاآنتُمْ هَاؤُلآءِ جَادَ لَكُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَبَوْةِ الدُّنْيِا فَمَنَ يَجَبَادِ لُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ أَم مَّنُ يَكُونُ عَلَيْهِمُ وَكِيلًا ۞ وَمَنُ يَتَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظُلِمُ نَفُسَهُ وَثُمَّ يَسُتَغُفِرِ إِللَّهَ يَجِدِ إِللَّهَ غَفُورًا رَّجِهَا ۗ ٥ وَمَنْ تَكَلِيبِ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهُ و وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ۞ وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِيَّةً أُو اِثْمًا ثُمَّ يَكْسِبُ خَطِيَّةً أُو اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرَيْنَا فَقَدِ إِحْتَمَلَ بُهُ نَكَا وَإِثْمَا مُّبِينَا ۚ ۞ وَلَوْلَا فَضُلُ أَلَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَمَ مَنَّهُ وَلَمَ مَّتَت ظَآبِفَةٌ مِّنْهُمُ وَ أَنْ يُّضِلُوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمُ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنْ زَلَ أَلِلَّهُ عَلَيْكَ أَلْكِ نَبْ وَالْحِكَمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَوْ تَكُن تَعْلُمُ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۗ لَّاخَيْرَفِ كَثِيرِ

لَّاخَيْرَفِ كَثِيرِ مِّن نَجُّولِهُ مُوَ إِلَّا مَنَ آمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْمَعُرُوفٍ آوِ اصْـٰكَإِ بَيْنَ أَلْنَاسٌ وَمَنُ يَتَفُـٰ عَلَ ذَا لِكَ ٱبْنِغَآءَ مَرْضَانِت اِللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِبَمَّا ۚ ۞ وَمَنْ يَبُشَاقِقِ اِلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْمُهُدِي وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤمِنِينَ نُوَلِهِ عَمَا تَوَلِّى وَنُصُلِهِ عَهَنَّمَ ۗ وَسَآءَ تُ مَصِيرًا ۞ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنَّ يُشْرَكَ بِهِ عَوْيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِئَ يَتَثَكَآءُ ۚ وَمَنَ يَّشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَد ضَّلَّكَ ضَكَلَا بَعِيدًا ۚ ۞ اِنْ يَدَعُونَ مِن دُونِ لِي ٓ إِلَّا ٓ إِنَاثًا وَإِنْ يَدَعُونَ إِلَّا شَيَطَانَا مَرِيدَا ۞ لَعَنَهُ اٰشَهُ ۚ وَقَالَ لَأَ تَجَٰذَذَ مِنُ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ۞ وَلَأُضِلَّنَّهُمُ وَلَأَضِلَّنَّهُمُ وَلَأَمُنِّيَنَّهُمُ وَلَا مُرَنَّهُ مُ وَلَا مُرَنَّهُ مُ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ أَلَانُعَامِ وَلَاَّمُرَنَّهُ مُ فَلَيُغَـبِّيُرُنَّكَ خَلُوْكَ أَلْلَهِ ۖ وَمَنْ يَّنَجِّنَهِ إِللشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ اِللَّهُ فَعَنَـدٌ خَسِـرَخُسُـرَانَا مُّبِينَا ۖ ۞ يَعِيدُ هُمَ وَبُمُنِيِّهِمِّ وَمَايَعِدُهُمُ ۖ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۚ ۞ اَوْلَإِنَّكَ مَأْوِيْهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا خِيصَا ۗ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ الصَّلِلِحَاتِ سَـنُدُ خِلْهُمُ جَنَّاتٍ تَجَرِك مِن تَحَنِهَا ٱلَا نُهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۗ وَعُدَ أَلَّهِ حَقَّا ُّوَمَنَ اَصَّدَقُ مِنَ أَلَّهِ قِيلًا ۞ لِّيُسَ بِأَمَا نِيِّكُمْ وَلَاَّ أَمَانِينَ أَهُ لِمَ إِلْكِ نَكِ مَنُ يَعَهُ مَلُ سُوَّءًا يُحِهُ زَبِهِ عَ وَلَا يَجِــ لَهُ و مِن دُونِ إِللَّهِ وَلِيتًا وَلَا نَصِيــ رَأْ 🕲

## الثمن السادس من الحزب العاشر

وَمَنُ يَعَـٰمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ ٱوُٵنبَىٰ وَهُوَ مُومِنُ ۖ فَأُوْلَإِكَ يَدْخُلُونَ أَلْجَتَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَنَ آحُسَنُ دِينَا مِّمَّنَ اسَلَمَ وَجُهَهُ وَ لِلهِ وَهُوَمُحُسِنٌ وَانْبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيكَ كَنِيفًا ۚ وَا تَخْنَذَ أَلَّهُ إِبْرَاهِيكَ خَلِيكًا ۗ ۞ وَبِيهِ مَالِي أَلْسَكُمُواتِ وَمَالِهِ إِلاَرْضٌ وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلَّ صَّنَءٍ تُحِيطًا ۚ ۞ وَيَسُتَفُتُونَكَ فِي إِللِّسَاءَ قُلِ إِللَّهَ يُفُلِنِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلِي عَلَيْكُرُ فِي أَلْكِتَكِ فِي أَلْكِتَكِ فِي يَتَكْمَى أَلْتِسَآهِ الِلِتِ لَا تُوتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَمُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن نَنِكُوُ هُنَّ وَالْمُسُتَضِّعَفِينَ مِنَ أَلُولُدَانِبِ وَأَن تَـفُومُواْ لِلْيَتَاجِي بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١٠٠ وَإِنِ إِمْرَأَةٌ ۚ خَافَتَ مِنَ بَعَلِهَا نُشُوزًا آوِاعُرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَ آأَنْ يَصَالَحَا بَبُنَهُ مَا صُلْحًا وَالصُّلُحُ خَسَيٌّ وَأَخْضِرَتِ إِلَانفُسُ الشُّحَ وَإِن تُحَسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ عِمَا تَعَـُمَاوُنَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسَـتَطِيعُوۤا أَن تَعَـدِلُواْ بَهُنَ أَلْنَيْسَآءِ وَلُوۡحَـرَصْتُمُ ۗ فَلَا نَهِيـلُواْ كُلَّ ٱلْمُيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَـكَلَّقَـةِ ۚ وَإِن تُصَـلِعُواْ وَتَـتَّقُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ غَـفُورًا رَّحِهِمَا 🕲 وَإِنْ تَيَتَفَرَقَ

وَإِنْ تَيَتَفَرَقَا يُغْيِنِ إِللَّهُ كُلًّا مِّنسَعَتِهِ ۗ وَكَانَ أَلَّهُ وَاسِعًا حَكِيبُمًا ۞ وَلِلهِ مَالِهِ إِلسَّمَاوَاتِ وَمَا لِهِ إِلَّا رُضَّ وَلَقَدَ وَصَّيْنَا أَلَذِينَ أُوْتُواْ الْكِنَابَ مِن قَبَلِكُرُ وَإِيَّاكُمُ أَنِ إِنَّكُوْا اللَّهَ ۖ وَإِن تَكُفُواْ فَإِنَّ يِنهِ مَالِهِ أَلْتَكُواتِ وَمَالِهِ أَلَارُضٌ وَكَانَ أَنَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ قَ لِلهِ مَا فِي أَلْسَدَمُوا تِ وَمَا فِي أَلَارُضَ وَكُوٰنِ ۚ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۚ ۞ اِنْ يَبَشَأَ يُذُ هِبَّكُوءَ أَيُّهَا أَلْنَاسُ وَيَاتِ بِعَاخِرِبْنَّ وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِبِرًا ﴿ مَن كَانَ بُرِيدُ ثَوَابَ أَلدُّ نَيكَ فَعِندَ أَلَّهِ ثَوَابُ أَلْدُنْيا وَالْاخِرَةِ وَكَانَ أَلَّهُ سَمِيعَا بَصِيرًا ۖ ١ يَكَأَيُّهُا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَــ لَا آءَ لِلهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنْفُسِكُمُوهَ أُوِ إِلْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِبِنَ إِنْ يَكُنُ غَنِيًّا آوَفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوَٰ لِي بِهِمَا فَلَاتَتَّبِعُواْ اَلْمَوِيَّ أَنَ نَعَـُدِ لُواْ وَإِن تَلْوُوٓ ٱ أَوَ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ هِمَا تَعۡلُوۡنَ خَبِيرًا ۚ ﴿ يَكَأَيُّهُ ۖ اللَّهُ كَانَ هِمَا تَعۡلُوۡنَ خَبِيرًا ۚ ﴿ يَكَأَيُّهُ كَا آلذِينَءَ امَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦوَا لَكِكَنْكِ اِللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۽ وَالْكِنَبِ اِلنِكَ أَنزَلَ مِن قَبَلُ وَمَنُ بَيَكُ فُرُ بِاللَّهِ وَمَلَإِكَتِهِ ۗ وَكُنْكِهِ ۗ وَرُسُلِهِ ۗ وَالْيَوْمِ الْآخِرِفَقَد ضَّلَّ ضَلَاكًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ أَلَذِينَءَ امَنُواْ ثُمَّ كَفَنَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَنَرُواْ ثُلَّمَ إَزْدَادُ وَاكُفُزًا لِرَّيَكُنِ اِللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهَـُمْ وَلَا لِيَهْدِبَهُمْ سَبِيلًا <sup>®</sup> بَشِّرِ إَنْكُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُهُمْ عَذَابًا اَلِمًّا ۞ اِلَّذِينَ بَتَّخِذُونَ أَلْكِفِزِينَ أَوَلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُوْمِنِينَ أَيَبُتَغُونَ عِندَ هُـمُ الْعِـنَّوَةَ فَإِنَّ أَلْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعًا ۖ 🚭 وَقَدَ نُـزَلَ

وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُرْفِ إِلْكِتَب أَنِ إِذَا سَمِعَتُمُ مُ ءَا يَلْتِ إِللَّهِ يُكُفِّزُ بِهَا وَيُسْتَهُ زَأْ بُهَا فَلَا نَقُعُدُواْ مَعَهُمُ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عٌ إِنَّكُمُ وَإِذًا مِّثُلُهُ مُوَّ إِنَّ أَللَّهَ جَامِعُ أَلْمُنَافِقِينَ وَالْكِافِرِينَ فِي جَهَنَّ مَجَمِيعًا ١ اِلَّذِينَ يَنَرَبَّصُونَ بِكُرُ فَإِن كَانَ لَكُرُ فَتُحُرُّ مِّزَأَلِكَ قَالُوُّا أَلَمَّ نَكُن مَّعَكُرُ وَإِن كَانَ لِلْكِيْفِرِبِنَ نَصِيبٌ قَالُوَّا أَلْرَنَسَنَّكُوذُ عَلَيْكُرُ وَغَنَعَكُرُ مِّنَ أَلْمُومِنِينَ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بَبُنَّكُمُ يَوْمَ أَلْقِبَهُةٌ وَلَنْ بَجُعَلَ أَلَّهُ لِلْكِهِزِينَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ سَبِيلًا ۖ ١ إِنَّ أَلْكُنَفِقِينَ يُحَلَٰدِعُونَ أَلَّكَهَ وَهُوَ خَلِاعُهُمُّ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى أَلصَّلَوْةِ فَامُواْ كُسَالِيْ يُرَآءُ ونَ أَلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ أَلَّهَ إِلَّا قِلِيلًا ۞ مُّذَبِّذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَلَوُٰلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَلَوُٰلَآءٌ ۗ وَمَنْ تَيْضُلِل إِلَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ. سَيبيلَا ﴿ فَ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَءَا مَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ اَلَكِيْفِرِينَ أَوَلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّوْمِنِينَ ٱتُثِرِيدُونَ أَن تَجَعَلُواْ لِلهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانَا مُّبِينًا ١ ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِيزَكُ اِلدَّرَكِ اِلاَسْفَلِ مِنَ البَّارِ وَلَن تَجِدَ لَمُ مُ نَصِيراً ﴿ الْآَرُكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْنَصَكُمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلهِ فَأَوْلَإِبَاكَ مَعَ أَلْمُؤْمِنِ بِنَ ۗ وَسَوُفَ يُونِ إِللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجَـرًا عَظِيـمَا ۗ ۞ مَّا يَفْعَِلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ وَ إِن شَكَرِتُمُ وَءَ امَنتُمُ وَكَانَ أَللَّهُ شَاكِرًا عَلِيماً ۞